## محتصر الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية

وليد بن حسني بن بدوي بن محمد الأموي عفي عنه 33 29 68

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فهذا تلخيص لرسالة الحسن بن عبد المحسن المشهور بأبي عذبة المسماة (الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية) التي أوضح فيها مسائل الخلاف بين تينك الفرقتين في مسائل أصول الدين، وفرغ منها سنة 1172 وطبعت بمطبعة حيدر آباد الدكن سنة 1322 في 88 ورقة، لخصتها في هذه الوريقات القليلة ولم أتطرق لشرح المسائل على نحو التوسع والإسهاب ولم أشترط كذلك إيراد كلام أهل السنة والجماعة أهل الحديث في هذه المسائل التي تنازع فيها أهل الفرقتين المشاعرة والماتريدية التماسًا للإيجاز، والله حسبي ونعم الوكيل.

| الماتريكية                              | الأشاعرة                                | المسألة                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| وليس معنويًا على ما ذكر المصنف          | الآتية الخلاف فيها لفظي                 | المسائل                                 |
| اختار أبو حنيفة وتابعه الماتريدية ومنهم | اختــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الاستثناء                               |
| شيخهم أبو منصور عدم الاستثناء في        | الأشــعري الاســتثناء في                | في الإيمان                              |
| الإيمان.                                | الإيمان موافقًا في ذلك                  |                                         |
| ونقل عن أبي حنيفة أنه قال: المؤمن       | أهل الحديث.                             |                                         |
| مؤمن حقًا، والكافر كافر فلا شــك في     | ولهم في إثبات ذلك عدة                   |                                         |
| الإيمان كما لا شك في الكفر.             | مسالك -رغم قولهم بأن                    |                                         |
|                                         | الإيمان هو التصديق ويورد                |                                         |
|                                         | عليه أن تعليق التصديق                   |                                         |
|                                         | على المشيئة ممتنع المناسبة              |                                         |
|                                         | - منها: عدم دراية الخاتمة               |                                         |
|                                         | فلا يدري المء أيختم لـــه               |                                         |
|                                         | بالإيمـــان أو عدمـــه،                 |                                         |
|                                         | وكذلك للتبرك باسم الله،                 |                                         |
|                                         | والأثر وغيره.                           |                                         |
|                                         | والأشاعرة يستثنون غـــير                |                                         |
|                                         | شاكين.                                  |                                         |
| واجاز أبو حنيفة أن يسمعد الشقي          | منع الأشعري كون                         | الـــسعيد                               |
| ويشقى الـسعيد وقـال إن الـسعادة         | السعيد شقيًا والـشقي                    | ا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| والشقاوة المكتوبة في اللـوح المحفـوظ    | سعيدًا .                                | یــــشقی                                |

وقال: إن السسعادة تتبدل. والشقي هل يسعد | والشقاوة مكتوبة على بني | وفسروا ذلك بكلام الأشعري الـسابق أم لا؟ فقالوا إن الذي يعمل بعمل السسعداء آدم لا تتبدل. نعم، قد يعمل الشقى فيسبق عليه الكتاب كانت مكتوبة عليه بعمل أهل السعادة فيسبق الشقاوة أولًا ثم كتبت له السسعادة، عليه الكتاب فيشقى، | والعكس فيمن عمل بالسعادة أولًا ثم شقى. و العكس. ومن الناس من كتبت له السعادة ابتداء وانتهاء أو كتبت عليه الـشقاوة ابتـداء وانتهاء. وتفصيلهم هذا لا نفع فيه ما داموا مقرين أن الله كتب لكل امرئ خاتمته سعادة كانت أو شقاوة. ووازعهم على ذلك ، ما حكاه بعضهم في قوله: إننا لو قلنا إن الشقى لا يصير سعيدًا لأدى ذلك إلى إبطال الكتب وإرسال الرسل. الكافر الكافر لا ينعم عليه لا في انقل صاحب الروضة عن القاضي أبي يُنعَم عليه الدنيا ولا في الآخرة. الكر أنه أنعم عليه في الدنيا دون الآخرة. قال الأشعرى نعم الدنيا ونقل عن القدرية القول بأنه أنعم عليه أم لا؟ في حقيقتها نقم ؛ لأنها دنيويًا ودينيًا ، ونعمة الدين: القدرة على استدراج فهي كالطعام النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى. ولم يذكر عن الماتريدية شيئًا. المسموم.

| قال أبو حنيفة: إن الرسول رسول الآن      | نقل عن الشيخ أبي الحسن    | الر سالة   |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------|
| حقيقة.                                  | الأشعري أنه ذهب إلى أن    | والنبـــوة |
| ونقل صاحب الروضة عن الكرامية أنهم       | الرسول يثبت له حكـــم     | تبقيـــان  |
| قالوا لا تثبت الرسالة ولا النبوة بعد    | الرســـالة الآن حقيقـــة  | بعد موت    |
| موت الرسل والأنبياء لأنها عــرض         | وحكم الـشيء يقـوم         | الأنبيــاء |
| والعرض لا يبقى زمانين.                  | مقامه.                    | والرسل     |
| ولأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر       | والأكثرون على نفي نسبة    | أم لا؟     |
| الرسل فلو بقيت بعده الرسالة لغيره من    | ذلك إلى الأشعري.          |            |
| الرسل ثابتة لخولف ذلك.                  |                           |            |
| قلت: وهذا غلط، لأن بقاء رسالات          |                           |            |
| الرسل من قبله ثابتة لا يعني تجدد رسالة  |                           |            |
| بعده فلا يخالف أنه خاتم الرسل كما لو    |                           |            |
| قلت: إن زيدًا آخر أهل الكرم ثم أثبــت   |                           |            |
| لحاتم الطائي الكرم وهو قبل زيد فلا يعني |                           |            |
| ذلك أن حاتمًا متأخر عن زيد أو أنــك     |                           |            |
| أثبت الكرم لأحد بعد زيد.                |                           |            |
| قال أبو حنيفة: الإرادة والرضا أمران     | قال الأشعري: إن الإرادة   | الإرادة    |
| متحدان.                                 | والرضا لا يتلازمان، فالله | ملزومـــة  |
| ونقل عنه خلاف ذلك. والظاهر أن           | يريد الكفر ولا يرضاه.     | للرضى أم   |
| الأول مكذوب.                            |                           | ?7         |
| لأن الأشاعرة والماتريدية متفقون على أن  |                           |            |
| كل واقع في الكون مراد، ومنه ما هــو     |                           |            |

|                                        |                           | <del> </del> |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------|
| خير ومنه ما هو شر كالإيمان والكفـــر.  |                           |              |
| والله يرضى بالإيمان ولا يرضى بالكفر.   |                           |              |
| قال صاحب الروضة: والتحقيق أن           |                           |              |
| الإرادة صفة واحدة يختلف حكمها          |                           |              |
| باختلاف وجه تعلقها بالمراد فإذا تعلقت  |                           |              |
| بالثواب سميت محبة ورضى وإذا تعلقـــت   |                           |              |
| بالعقاب سميت سخطًا وغضبًا.             |                           |              |
| قلت: وهذا باطل لأنه ثمت فرق بين        |                           |              |
| الإرادة والمحبة والغـضب، كــل صــفة    |                           |              |
| مستقلة.                                |                           |              |
| والمصنف يجعل الإرادة مشتملة على المحبة |                           |              |
| والغضب باعتبار المتعلق.                |                           |              |
| وقال أبو حنيفة: المقلد صحيح الإيمان.   | نقل عن الأشعري قــول      | إيمـــان     |
| وذلك لأن الإيمان عنده عفا الله عنه:    | بعدم صحة إيمانه. وقيل:    | المقلد       |
| قول باللسان وتصديق بالجنان، فإن        | هو مفتري عليه مكذوب.      | يصح أو       |
| صدق بقلبه وقال بلسانه فقد آمن.         | ونقل عن بعض الأشاعرة      | 5.7          |
| وقال المعتزلة عليهم غضب الله: مـن لم   | القول بعدم صحة إيمانـــه  |              |
| يعرف كل مسألة بدلالة العقل على وجه     | لأنه لا تقليد في الأصول.  |              |
| يمكنه به دفع الشبهة لا يكون مؤمنًا.    | وقال بعضهم: هــو آثم      |              |
|                                        | بتقليده مع صحة إيمانه.    |              |
| قال النسفي : صرف القدرة إلى أحــد      | الكسب هو تعلق القدرة      | مـــــسألة   |
| المقدورين.                             | الحادثة بالمقدور في محلها | الكسب        |
| وذلك بمعنى: أن قدرة الله تتعلق بأصـــل | من غير تأثير.             |              |
|                                        |                           |              |

|                                            | 1                         |                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| الفعل وقدرة العبد تتعلق بوصفه، مثال        | قال بعض أصحاب             |                                          |
| ذلك: قدرة الله تتعلق بحركة اليد لـصفع      | الأشعري: العبد إذا صمم    |                                          |
| يتيم، وقدرة العبد تتعلق بمـــا في كونهـــا | عزمه على الفعل خلق له     |                                          |
| لطمة تعذيب أو لطمة تأديب.                  | عندئذ بقدرة الله تعالى.   |                                          |
| وليس لفظيًا على ما ذكر المصنف              | الآتية الخلاف فيها        | المسائل                                  |
|                                            | معنوي                     |                                          |
| ذهب أبو حنيفة والماتريديــة إلى عـــدم     | اتفقت الفرقتان على عدم    | هل يجوز                                  |
| جوازه لا شرعًا ولا عقلًا.                  | جوازه شرعًا، وقال         | على الله                                 |
|                                            | الأشعري بجوزاه عقلًا.     | تعالى أن                                 |
|                                            | ( لم يجوزه شرعًا لــورود  | يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|                                            | الخبر الصادق بعدم جواز    | المطيع أم                                |
|                                            | وقوع ذلك)                 | <b>ا</b> لا؟                             |
|                                            | ونقل أبو القاسم القشيري   |                                          |
|                                            | أن هذا من المفتريات على   |                                          |
|                                            | الأشعري، وأن أصل          |                                          |
|                                            | الخــــلاف كـــائن بـــين |                                          |
|                                            | الأشعري والمعتزلة وقول    |                                          |
|                                            | الأشعري أن الله لا يجب    |                                          |
|                                            | عليه شيء.                 |                                          |
|                                            | وقالت المعتزلة : ســجب    |                                          |
|                                            | عليه فعل الأصلح.          |                                          |
| واجبة بالعقل، قاله الماتريدي.              | واجبة الشرع، قاله         | معرفة الله                               |
|                                            | الأشعري.                  | واجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

|                                         |                                                   | بالشرع      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
|                                         |                                                   | أم          |
|                                         |                                                   | بالعقل؟     |
| قال الماتريدية بأنها قديمة.             | قال الأشعري بأنها حادثة.                          | ص_فات       |
| قالوا: الله مكون للعالم، ويـستحيل أن    | وأصل الخلاف بين                                   | الأفعــــال |
| تكون صفة التكوين حادثة لامتناع قيام     | الفرقتين في اعتبار الآثار،                        | قديمة أو    |
| الحوادث بذات الله فوجب أن تكون          | فالأشعري يقــول إن الله                           | حادثة؟      |
| صفات الأفعال قديمة.                     | خالق ورازق منــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             |
| ومبدأ الايجاد عندهم هو صفة نفسية        | بمعنى قادر على التخليق                            |             |
| يسمونها التكوين الأزلية ومعها الإرادة.  | وقادر على الترزيق.                                |             |
| (قلت): والخلاف ظاهره أنه لفظي، فما      | ومذهب الأشاعرة أن                                 |             |
| صنعت الماتريدية شيئًا غير أنها سمت      | القدرة قديمـة، وتعلـق                             |             |
| القدرة المتعلقة بالمقدور تكوينًا وجعلته | القدرة بالرزق يسمة                                |             |
| صفة قديمة.                              | ترزيقًا وهو حادث وليس                             |             |
| وهي بــذلك أقــرب إلى الــسنة مــن      | من الصفات النفسية.                                |             |
| الأشعرية.                               | فمبدأ الايجاد عندهم هــو                          |             |
| ومذهب أهل الحق أن صفات الله الفعلية     | القدرة والإرادة.                                  |             |
| قديمة النوع حادثة الآحاد.               |                                                   |             |
| لا يجوز أن يسمع.                        | كلام الله النفسي عندهم                            | كلام الله   |
| وهذا أقرب إلى العقل عند من جوز          | يجوز أن يسمع ، لأن كل                             | هل يجوز     |
| الكلام النفسي.                          | موجود يجــوز ان يـــراد                           | أن يسمع     |
| وقالوا: إن موسى سمع صوتًا دالًا على     | يصح أن يسمع.                                      | أو لا؟      |
| كلام الله تعالى، لم يــسمع كـــلام الله | قال بعضهم عند قراءة                               |             |

القاري: يسمع كلام الله، انفسه. وصوت القاري. وقال الباقلاني: كلامه ليس مسموعًا على العادة الجارية بل يسمع صوت القاري، ومن الجائز أن يسمع على قلب العادة الجارية أي على خلافها كما سمع موسى عليه السلام. قلت: وهذا أقرب إلى الحق، مع بعده في العقــل عند من جـوز الكـلام النفسي. ومذهب أهل الحق: أن الله يتكلم بحرف وصوت. تكليف أيجوز تكليف ما لا يطاق. لا يجوز تكليف ما لا يطاق. \_\_\_ الا الأن الغرض من التكليف قال تعالى (الا يكلف الله نفسسًا إلا ا بالمحال الإتيان به، والله وسعها) وأجابت الأشعرية: بأن الآيـة يطاق متره عن الأغراض. الله على عدم الوقوع لا عدم الجواز. ولأنه لو لم يجز التكليف وقال الماتريدية: تكليف ما لا يطاق بالحال لا محت حارج عن الحكمة كتكليف الأعملي الاستعادة منه في قوله النظر والزمن بالمشي.

|                                          |                           | ,          |
|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| وأجابت الأشعرية: هذا مبني على قاعدة      | تعالى( ربنا ولا تحملنا ما |            |
| التحسين والتقبيح.                        | لا طاقة لنا به).          |            |
| واجابت الماتريدية عن قولهم في مــسالة    | ولأن الله أمـــر فرعـــون |            |
| فرعون وأبي لهب: بأن الله لم يكلفهما ما   | بالإيمان مع علمه بعدم     |            |
| لا يطاق بل إيمالهما جائز في نفسه إنما هو | إيمانه. وكذلك أبو لهـــب  |            |
| ممتنع بغيره وهو تعلق علم الله تعالى بعدم | عليه اللعنة.              |            |
| إيماهما.                                 | وشكك صاحب الروضة          |            |
| وذهب إلى ذلك من الأشاعرة: أبو حامد       | في ان يكون ذلك المذهب     |            |
| الغزالي، وأبو محمد الاسفرائيين، وابن     | من كلام الأشعري !!        |            |
| دقيق العيد القوصي.                       |                           |            |
| ذهب أبو حنيفة واتباعــه إلى امتنــاع     | أصحاب الأشعري منعوا       | ع_صمة      |
| الكبائر والصغائر مطلقًا.                 | الكبائر مطلقصا وجوزوا     | الأنبيــاء |
| وقيد بعض أصحابه ذلك: بقوله (بعد          | عليهم الصغائر سهوًا.      | عـــــن    |
| الوحي)، وأما قبل الوحي فتجوز عليهم       | وبعضهم لم يقيدها          | الكبـــائر |
| الصغائر على سبيل الندرة.                 | بالسهو.                   | والصغائر   |
|                                          | وبعضهم منعها مطلقًا.      |            |
| لم يذكر قولهم.                           | مذهب الأشعري ان اسم       | الاسم      |
|                                          | كل شيء ذاته إذا لم يكن    | والمسمى    |
|                                          | هو التسمية لأن أسماء الله |            |
|                                          | تعالى عنده أضرب منها:     |            |
|                                          | ما هو المسمى كمشيئ        |            |
|                                          | وموجود، ومنها : مــا      |            |
|                                          | يرجع إلى صفة لذاتــه      |            |

|                                        | كعليم وحي.                 |           |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                                        | وقال القاضي أبو بكر: إن    |           |
|                                        | الاسم قدي كون همــو        |           |
|                                        | السمى وقد يكون هــو        |           |
|                                        | التسمية وقد لا يكون هذا    |           |
|                                        | ولا غيره.                  |           |
|                                        | وهـــي الأول: الــشيء،     |           |
|                                        | وعلى الثاني: صفات          |           |
|                                        | الأفعال كالخالق والرازق.   |           |
|                                        | وعلى الثالث: العلم         |           |
|                                        | والحي.                     |           |
| كفر بعضهم من قال بخلق الإيمان          | الإيمان الذي يدل عليه      | الإيمــان |
| وألزموه بخلق كلام الله تعالى.          | اسم الله تعالى(المؤمن) غير | مخلوق أم  |
| وعند أهل سمرقند: الإيمان مخلوق. وعند   | مخلوق، والإيمان الذي هو    | غــــــير |
| البخاريين غير مخلوق.                   | فعل العبد كسبي مخلوق.      | مخلوق؟    |
| وجميعهم متفقون ان أفعال العباد مخلوقة. | والخلاف كما سياتي على      |           |
| وقال أبو حنيفة: نقر بان العبد مع جميع  | قول صاحب الروضة            |           |
| أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق.          | لفظي.                      |           |

## **8**